





#### بتكالدالوالقالهما التكالي والقالقالقا اسْتَقْبِلْتُ مِكْةُ وأهلُها الرسولُ ﷺ وأصحابَهُ في الْعام

السابع للْهجرة في شهر ذي الْقعدة لمدَّة ثلاثة أيَّام ، لتأدية الْعُمْرة في بيت اللَّه الحُرام ، حَسْبَ الاتَّفاق الذي وقُعهُ الطِّر فان في صُلْح اخَّدَيْبِية في الْعام السَّادس للْهِجْرة . وطوال هذه الأيام الشلاقة ، راح المسلمون يطوفون بالبيت ويذرفون الدُّموع وهم يدعون ربُّهم في خُشوع :

\_ لَبُيكَ اللَّهُمُّ لَبَيك . . لبيك لا شريك لك . . إِنَّ اخْمُدُ والنعمة لك واللُّك لا شريك لك . ويتلون قوله (تعالى) :

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤُيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الحُسرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمنينَ مُحلِّقينَ رُوسَكُمُ وَمُقَمَّدِينَ

لاَ تَخَافُونَ فَعَلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجِعَلَ مِنْ دُونَ ذلكَ فَتُحَّا

ونظر أهلُ مكة إلى هذا المشهد المهيب الذي يرونه لأول مرة في حياتهم ، فقاضت دموعهم ، وأحسوا بشيء ما في أعماقهم يدُعوهُم إلى التأمُّل والنَّظر ، فأطالوا التأمُّل والتفكُّر ، وكادوا ينجدبون إلى هذا الدين ، لولا أنَّ الله (تعالى) لم بشأ لهم الهداية بعد . لكن عددا غير قليل منهم لم يستطع أن يُقاوم هذا النُّور فانجذب إليه ، وأعلن إسلامه وحُبُّهُ للرسول ﷺ ، وكانَ من هؤُلاء « مَيْمُونَةُ بنتُ الحارث الْهلاليَّةُ ، أُخْتُ

### الكلك للقرالة الكاليا ( 1923 | 1943 للقرالة ( 1944 | 1953) د أمّ الفصل لباية بنت الخارث ، زوجة العباس بن عبد الطلب ،

حيثُ كانت أَمُّ الفضل امراة مسلمة مؤمنة بالله ورسوله ، أسلمت مُنذُ وقت مبكر ، وكان لها مواقف مشهودة في تاريخ الإسلام والسلمين ، فقد صربتُ أيا لهب بعمود في

مَنْزِلْهَا فَشَجْتُ رأَسُهُ حِينَ اعْتَدَى عَلَى خَادِمِهَا الذِي أَعْلَنَ إِسْلَامَهُ ، وقالتُ لَهُ أَمُّ الْفَصْلِ : \_أَسْتَصُفْفَتُهُ حِينَ غَالِ عَنْهُ سِيِّدُهُ ؟

وانصرف أبو لهب ذليلاً بعد أنْ لَقَنته أَمُّ الْفَصْلِ درسًا لا ينساهُ أبداً .

 كي أغتسل من ذُنُوبي بنور وجهه ، وأحيا ما بقي من حياتي في كنفه وطاعته . فقالت أمُّ الْفَصَل : \_عسى اللهُ أَنْ يُحقِّق لك هذا الرجاء . سريفةُ النِّسب ، تعلِّقَ قلْبُك بالله ورسوله . وأضافت أمَّ الفضل قائلة :

#### روا كا القارا 19 و كا القصار القلك للقالة القاركا القصا ما ذا جاءً العباسُ زُوجي ، ذكرتُ له ذلكُ ؛ وفي نهاية

الأيام الشلالة ، وفي منزل العباس قالت له ، أمَّ الْفَصَل ه: -إنَّ أَخْسَى، مسسونة ، قد صات عنها زوجُها أبو رهم ، وهي امراة تحبُّ الله ورسولة ، فاذَّكُرها عند

رسول الله ﷺ ، عسَى أنْ تُصَيِّح أَمَّا للمُسلمينَ . فتفكّر العباسُ في كلام زوجه ثم قالُ : \_والله لو تُمَّ ذلك ، لكانَّ له أكبرُ الأثر في نفُوس أهلٍ

\_واللّه لوُ تُمَّ ذلك ، لكانَ له أَكْبِرُ الأثرِ في نفُوسِ أهلِ مكة ، وخاصة أهلكم الهلالينَ . . سوف أذكرُ ذلك لا يُن أند تلثة

أخى ﷺ . وانطلق العباس حتى أتى النبي ﷺ ، فأخذ يذكُر له مُبِمُونة بنت الحارث ، ويصف له حُبُها للهُ ورسوله ، ثم

مُيْمونة بنتُ اخْارِث ، ويصفُ له خُبُها لَلَّهُ ورسوله ، ثم قال له :

\_يا بْنُ أَخِي ، لقد فقدت و ميمونة ، زوجها ، فتزوجها فإنَّ زواجَك منها سيكونُ بُركةً وخيرًا على أهل مكة ، فقد يكونُ سببًا في استمالتهم إلى الإسلام ، كما أنَّ و ميمونة ؛ امرأة شريفة مؤمنة . ووافق الرسولُ ﷺ على الزُّواجِ منْ ميمونة وأصدقها أربع مائة درهم ، وأصبح الناسُ في مكَّةَ لا حديثُ لهم سوى زواج الرسول الأعظم من هذه المرأة المؤمنة



التي أَحَبُّت اللُّهُ ورمسولَه ، وتَمَنَّتُ أَنَّ يكُرمُها اللَّهُ بِالْقُرِبِ مِنْ رِسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فكافَأَها بأنْ صارتُ زُوْجةً للرُّسول تَنْ وأمَّا للمؤمنين .

كانت الأيامُ التلاثةُ التي يؤدِّي فيها المسلمونَ العُمرة قد أوشكت على الانقضاء ، وقد أراد الرسول الله أن يتُخذُ منْ زُواجِه من ، ميمونة ، وسيلة للزيادة في التَّفاهُم

بينهُ وبين قُريش ، فلما جَاءه زُعماءُ مكَّةً يقولون له : \_إنه قد انقضى أجلُك ومكثت بمكة أياما ثلاثة فاخرج عنا . فقال لهم على :

ـ ما عليكُم لو ترك تموني فأعرستُ بين أظهركُم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه ؟

وخشى زُعماءُ قريش وسادتُها أنْ يُؤثِّر بقاءُ محمد للله

هو وأصحابه في أهل مكَّة فيشبعون دينه ، بعد أنْ رأوا

كيف تأثُّروا بمحمد على ، فقالوا في إباء :

ـ لا حاجة بنا إلى طعامك فاخرُج عنا .





## وصدَّقت الأيامُ تقدير الرسول على ، فلم تمر سوى أيَّام قَلِيلة على زواجه عَنْ عَنْ عَيْمُونَة بنت الحَارِث ، حتى كان كثيرٌ من العرب وخاصة من أقاربها يعلنون دُخولَهُم

فيقيد وقف خالد بن الوليد في جمع من أهل مكَّة .. وكان حتى هذا الوقت ما يزالُ مُشْرِكًا \_فقال : \_لَقَد استبان لكل ذي عقل أنَّ محمدًا ليس بساحر ولا شاعر ، وأنَّ كلامهُ من كلام ربُّ الْعالَمِين ، فحقَّ على

في الإسلام واتباع محمد ت .

كُلِّ ذي عقل أن يتبعه ! ولم يصدِّقُ أهلُ مكة آذاتهم ، فردُ عكرمة بنُ أبي جهل على خالد بن الوليد قائلاً:

\_لقد صبأت يا خالد . فقال خالد :

\_بل أسلمت لله رب العالمين .

وحاول عكرمةُ أنْ يُثنى خالد بن الوليد عن قراره هذا فقال له :

# الها الداد الداد



بكلامك يا خالدُ . أما رأيت قريشا يريدون قتاله ؟

فأجابهُ خالدٌ في هدوء :

\_أحقُّ ما ملعني عنك يا خالدُ ؟ فقال خالد ؟ ـ نعم وربى ، إنه خق ا فقال أبو سفيان في غضب :

- هذا أمر الجاهلية وحميتها . لكني والله اسلمت حين

تبين لي الحق. وحين عجز عكرمةُ عن مجادلة حالد بن الوليد ، بعث إلى أبي سُفيان ليردَّهُ ، فجاء أبو سُفيان وقال في غيُّظ :

- واللات والعزى ثو أعلم أن الذي تقول حق ، لبدأت

بك قبال محمد . فقال خالدٌ:

الحالة (11 (12 (19 (19 م) الراح الدوراك (19 (19 (19 الدوراك الدوراك الدوراك الدوراك الدوراك الدوراك الدوراك والدوراك وا



وترك أبو سفيان خالد بن الوليد فلحق برسول الله عَلَيْ ، ثم تبعه عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة وغيرهما ، وقد تأثُّر بهؤ لاء كثير من أهل مكة ودخلوا في الإسلام ، وكان ذلك كلُّهُ تَمْهِيدًا لفتح مكة ودخول أهلها جميعًا

وانتقلتُ ، ميمونةُ ، إلى بيت النبيُّ ﷺ ، وهُناكَ قامتُ بدورها كزوجة للنبيُّ وكأمُّ للمؤمنين على أكمل وجه ، فقد كانت حريصة على إرضاء الله ، وإرضاءرسول الله على .

ففي مرض الرسول على الأخير ، كان الرسول على يَرْقُدُ في مَنْزل ، ميمونة ، (رضى الله عنها) ، فلمَّا أحسَّتُ برغبته الله في الانتقال إلى بيت عائشة (رضى الله عنها) ،

رضيتُ أَنْ يِنتَقِلَ عَلى حيثُ أُحب ، فقد كان ما يُرضى

وسول الله تلك يرضيها . وعاشت ؛ ميمونة ، (رضى اللهُ عنها) بعد وفاة النبي عَلَيْه عُمِوا مديدا ، وحين حضرتها الوفاة ، طلبت من أهلها أن يدفنوها في نفس المكان الذي شهد زواجها الميمون من

سيَّد الخُلُق ع ، فدفنوها في قرية و سرف و بالقرب من التُّنعيم ، وكانَ ذلك سنة إحدى وخمسين للهجرة . 도비 비 회 레 드리 (트리 (네 티 리 드 14) الكات الدارة (المارات عن العلاق الدارة (المارة عند الله وقد شهدت زرجات الدي كل أسمونة (رضى الله عنها) بالصلاح التقوي وصلة الأرحام في المارة ا

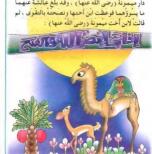

المنطق الدالة التعاليف العسمة المنطقة الدالة (19 التعاليف من المنطقة من مراكبة المنطقة التعاليف المنطقة المنط

آخر امرأة تزوُّجها النبيُّ ﷺ ، وكان زُواجُها خَيرًا وبركة

على فُومها وأهل مكة جعيمًا ، وحمها اللهُ وحُمةُ واسعةُ ونفعُنا بسيرُتها المُبارِكة الْعطوة . . (تَمْتُ)